المناجاة جمع وترتيب محرّن (أعرّن (اسياحيل عفاالدعة

علالقا المنتق عالمنقالات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ جَفُوطَ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المَّامِ المُعْمِ المُعِمْ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُعْمِ المُ

द्रामिति

## بسببالذات إنجالته

## وبه نستعين

غمدك اللهم على سِتْرِك الجميل، ونشكرك على بِرِّكَ الجنيل، ونعترف لك بقبائح الذنوب، ونبوء بما نفترف مِن فضائح الميوب، وغضع لمِرِّ كبرياتك بالذلّ والصّغار، ونطمع في كتر عطائك بالعجز والافتقار، وغد إلى غنائك أيدي احتياجنا، ونسألك هداية لسوية اعوجاجنا، ونرفع إليك أكف الضراعة والابتهال، رَغّبًا للتوفيق في الطاعة وإصلاح الحال، فإن المهديً من هديته سواء السبيل، والضال من أصللته فليس له دليل، وكل شيء بالتيسير منك وسبق التقدير، والقلوب بيدك تقلبها كيف شئت، وإليك المصير.

ربٌ وأدم صلاتك الكاملة، وبركاتِك الشاملة، وسلامَك الأتّم بالمعنى الأعم، على خاتم النبيين، وأشرف الحلق أجمعين، وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد

فإن لله عبادًا صالحين يعمرون خلواتهم بالعبادة، والذكر، والمناجاة، ورفع الشكوى إلى مولاهم البَرْ الرحيم، واستمطار رحمته وغيائه عز وجل.

وأخرج مِنْ بِينِ البيوتِ لعلني أُحَدَّثُ عنكَ النفسَ بالسُّرُ خاليا وهذه محاولة لرصد شيء مما أثرِ عنهم في مناجاتهم ربَّهم في الحلواتِ، لعل القلوب تخشع، والعيونَ تدمع، والجوارحَ تَذِلُّ وتخضع.

فإن كثيرًا من الناس قد تنقدح في نفسه المعاني، لكن تقصر عبارته عن الإنصاح عنها، فإذا وقف على من فُتح عليه في هذا الباب، وصادف عنده جُرحَ قلبه ومعاناة نفسه؛ انتفع بها. كما أن من اعتاد مناجاة ربه –عزَّ وجلَّ– في الحلوات، ذاق من حلاوة المعرفة ولدَّة المناجاة ما تتصاغر معه الدنيا بما فيها، حتى قال بعضهم:

«إنه ليكون لي إلى الله حاجة؛ فأدعوه، فيفتح لي من لذيذ معرفته، وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي خشية أن تنصرف نفسي عن ذلك؛ لأن النفس لا تريد إلا حظها، فإذا قُضِي انصرفت (١٠)

ولا شكَّ أن النتاءَ على الله -عزَّ وجلَّ- ودعاء بما صحَّ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو الأفضل مطلقًا والأحسن والأسلم، لكن يبقى دعاء الصالحين في دائرة المباح بشرط سلامته من التكلف والتعدي وغالفة العقيدة الصحيحة، قال النووي -رحمه الله تعالى- في شرح قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ثم يتخير من المسألة -وفي لفظ: من المدعاء- ما شاء»، وفيه أنه يجوز

(۱) انظر: امجموع الفتاوي، (۱۰/ ۳۳۶)، (۲۲/ ۳۸۵).

الدعاء (١) بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، ما لم يكن إثماً، وهذا هو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: «لا يجوز إلا بالدعوات الواردة في القرآن والسُنّة» (١).

ولا شكَّ أن باب الدعاء توقيفي لا ينبغي الخروج فيه عَمَّا رسمه الشارع في الجملة، والمقصود بالدعاء هنا: الأدعية الرَّاتية التي تتكرر، ويلازمها المكلف، أو التي تختص بوقتٍ معين، أو وظيفة معينة، أو صفة معينة.

أما مطلق الأدعية التي تحصل من المكلف بدون تحرِّ وملازمة؛ فهي ليست توقيفية، لكن الأفضل الالتزام بالماثور، وإلا فقد استبدل الداعي الذي هو أدن بالذي هو خور.

أي: بعد التشهد، وقبل السلام، وانظر: «البداية والنهاية»،
 (١) ٢٥٨/١١).

<sup>(</sup>۲) فشرح النووي على صحيح مسلمة (۱۱۷/٤).

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-:

«الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على الاتباع، وليس لأحد أن يسنَّ منها غير المسنون، ويجعله عادة راتبة يواظب الناسُ عليها، بل هذا ابتداع دين لم يأذن به الله، بخلاف ما يدعو به المرء أحيانًا من غير أن يجعله سُنَّة، (1).

فشرط التعامل مع هذه المناجاة: أن تُقرأ بصفةٍ عابرة دون أن يواظب عليها، ويجعلها شعاره وديدنه كأنها سنة، وألا ينشغل بها عن دعوات القرآن الكريم، والسُنَّة الشريفة، والحمد لله رب العالمين.

\* \* \*

(۱) دملحق مصنفات شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب، ص (۲3). بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله
 العلي العظيم، إياك نعبد، وإياك نستعين.

الحمد لله، اللهم ربنا لك الحمدُ بما خلقتنا،
 ورزقتنا، وهديتنا، وعلمتنا، وأنقذتنا، وفرَّجْتَ عنا.

- لك الحمدُ بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة.

- كَبَتَّ عَدُوِّنا، ويسطتَ رزقنا، وأظهرتَ أمننا، وجمعتَ فُرُقَتنا، وأحسنتَ معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربَّنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدًا كثيرًا.

 لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سِرِّ أو علانية، أو خاصةٍ أو عامة، أو حيِّ أو ميت، أو شاهدِ أو غائب.

لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رُضِيت،
 وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمً.

- اللهم فاطر السمواتِ والأرض، عالم الغيبِ والشهادة، يا ذا الجلال والإكرام، إني أعهد إليك في هذه الحياةِ الدنيا، وأشهِدُكَ -وكفي بك شهيدًا- أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك، لا شريك لك، وأن محمدًا عبدُك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق، ولقاهك حق، والجنة حق، والناز حق، وأن الساعة آتيةٌ لا ريب فيها، وأنك تبعث مَن في القبور، فإنك إن تَكِلْني إلى ضعف وعورة، وذنبٍ أن تَكِلْني إلى ضعف وعورة، وذنبٍ وخطيئة، وإني لا أثن إلا بِرَحْمَتِكَ، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتُبُ عَلَيْ إلك أنت التواب الرحيم.

لك الحمدُ كم من كُوبَةِ قد كشفتها بنورِ من اللطفِ الحَقِيِّ تَجَلَّتِ لكَ الحمدُ فاكشِف كربة الحشرِ إن دَجَثُ (١) بنورِ من الغفرانِ والرحمةِ التي

(١) ذَجًا: تُمَّ واكتمل.

اللَّهم صلِّ على عمد عبدك ورسولِك النَّبِيِّ الأمي،
 وعلى آل محملِ وأزواجِه وذريته، كما صليتَ على
 إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ، وبارك على محملٍ، وعلى آل عمد وأزواجه وذريته، كما باركتَ على إبراهيمَ، وعلى آل إبراهيمَ في العالمين، إنك حميدٌ عجيدٌ.

يا ذا الجلال والإكرام اجعل لي من كلِّ همَّ السيتُ فيه فرجًا وغرجًا، اللهم إن عفوك عن ذنوبي، وتجاوزُك عن خطيتتي، وسَترَك عن قبيح عملي، اطمعتي ان اسألك ما لا استحقه بما قصرتُ فيه، ادعوك آمنًا، واسألك مستأنسًا، وإنكَ خُمِسٌ إليَّ، وإن لَمبيءٌ إلى نفسي فيما بيني وبينك، تتوددُ إليَّ، وأتبغضُ إليك، ولكن الثقة بك حملتني على الجراءة عليك، فَجُدْ بفضايك وإحسانِك عَلَيْ، إنك أنت التواب الرحيم.

- اللَّهم إني أسألك بعزك مع ذُلِّي إلا رَحمتني،
 وأسألك بقوتك مع ضغفي، وبغنائك مع فقري إليك،

هذه ناصيتي الكاذبةُ الخاطئةُ بين يديك، لا ملجاً ولا مُنجَى مِنك إلا إليك، أسألك مسألةً المسكين، وأبتهلُ إليك ابتهالَ الخاضعِ الذليل، وأدعوك دعاءً الخائفِ الضرير، سؤالَ من خضعت لك رقبتُه، ورغِمَ لك أنفُه، وفاضت لك عينُه، وذَلَّ لك قلبُه.

البحث ولاصف لل عيدة، ودن لك قلبه.

لبستُ ثوبَ الرجا والناسُ قد رقدوا
وقمتُ أشكو إلى مولاي ما أجدُ
وقلت: يا عُدِّتي في كل نائبةِ
ومَنْ عليه لكشف الصُرُ اعتمدُ
وقد مددتُ يدي والصرُ مشتمل
إليك يا خَيْرَ مَنْ مُدُّتُ إليه يَدُ
فلا تَوْدُنُها ياربٌ خائبة
فبعر جُودِك يَروي كلُّ مَن يَرِدُ
فبحر جُودِك يَروي كلُّ مَن يَرِدُ
خنفرت، فلك الحمد، عَظُم حِلمُك
نغفرت، فلك الحمد، بسطتَ يدك فأعطيت، فلك

الجاو، وعطيتُك أفضلُ العطيةِ وأهناها، تُطاعُ ربَّنا فَتَشْكُر، وتُنْعَنَى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الشُّر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة، ولا يُجْزِي بآلائك أحد، ولا يبلغ مِذْحَتَكَ قولُ قائل.

- يا من أظهر الجميل، وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، ولا يهنك السّنرْ، يا حَسَنَ التجاوز، يا واسعَ المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحبَ كُلِّ شكوى، يا كريمَ الصفح، يا عظيم المَنْ، يا مبتدئا بالنّم قبلَ استحقاقها، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رَغبتنا، أسالك يا أللهُ أن لا تَشْوِي خَلْقي بالنار.

- إلهي ما أكرمك! إن كانت الطاعات؛ فأنت اليومَ تبذلها، وغدًا تقبلها، وإن كانت الذنوب؛ فأنت اليوم تسترها، وغدًا تغفرها، فنحن من الطاعات بين عطيتك وقبولك، ومن الذنوب بين سَترك ومغفرتِك. يا ربَّ النار ما لنا قوةً على النار، ولا طاقة لنا
 بغضب الجبار.

- اللّهم أنت أحقُّ مَن ذُكِر، وأحقُّ مَن عُبد، وأعظمُ من البُّغْنِي، وأزاف مَنْ مَلَك، وأجودُ من سُيل، وأوسعُ مَن أغظى، أنت الملك لا شريك لك، والفردُ لا يُدَّ لك، كل شيء هالك إلا وجهَك، لن تُطاع إلا بإذنك، ولن تُغضى إلا بعلمك، تُطاع فتشُكُر، وتُمْقى نغفير، أقربُ شهيد، وأدن حفيظ، حُلْتَ دون نغفوس، وأخدت بالنواصي، وكتبتَ الآثار، ونسختَ النفوس، وأخدت بالنواصي، وكتبتَ الآثار، ونسختَ الآجال، القلوبُ لك مُغفِية، والسَّرُ عندك علانية، الحلال ما أحللتَ، والحرام ما حَرَّمتَ، والدِّينُ ما شرَّعت، والأمر ما قضيت، الحلقُ خلقُك، والعبدُ عبدك، وأنت الرءوف الرحيم.

- اللَّهم لك الحمدُ كلُّه، لا قابضَ لما بسطتَ، ولا باسط لما قبضتَ، ولا هاديَ لِمن أضللتَ، ولا مُضِلَّ لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرّب لما باعدت، ولا مباعد لما قرّبت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزوك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول إيزول، اللهم إني أسألك الأمن يوم الحوف، اللهم إني عائِذ بك من شر ما أعطيتنا، ومن شر ما منعتنا، اللهم حبّب إلينا الإيمان، وزيّته في قلوبنا، وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رِجْزَكَ وعذابَكَ وعدابَكَ الحق.

يا قديم الإحسان، يا مَن إحسانُهُ فوق كل إحسان، يا ما اللك الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يُعْجِزُه شيء، ولا يتعاظمه، أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

- عفوَكَ يَا عَنُوُ عفوَكَ، في الحيا عفوَك، وفي الممات عفوَك، وفي الممات عفوَك، وعند النشور عفوَك، وعند ممرّ الصراط عفوَك، وعند ممرّ الصراط عفوَك، وعند الميزان عفوَك، وفي جميع الأحوال عَفْوَك يا عَفْوُ عفوَك.

يا ربٌ عبدك قد أتاك
وقد أساء وقد هفا
يكفيه منك حياؤه
وسن سوء ما قد أسلفا
وقد استجار بذيل عف
وف من عقابك مُذْ جفا
ربٌ اعفُ عنه وعافيهِ
فلأنتَ أولى مَن عفا
المُعال، يا من لا يعرف عنك كثرةُ الذنوبِ ومساوي
تعلم السرَّ وأخفى، اللَّهم أغنا وتب علياً.

كان لي قلب أعيش به ضاع مني في تَقَلَّبِه رَبِّ فاردُدُه علي فقد ضاق صدري في تَطَلَّبِه وأغِث ما دام بي رَمَق يا غِياتَ المستغيثِ به

اللَّهم إن استغفاري مع إصراري لَلُوم، وإن تركي استغفارك مع علمي بسَعةٍ عفوك لَعَجْز، فكم تتقربُ إليَّ بالنعم مع غِناك عني! وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك! يا من إذا وَعَدَ وَفَى، وإذا أوعد فإن شاء بفضله عفا، أدخِل عظيمَ مُحْرُمي في عظيم عفوك يا أرحمَ الراحمين.

لِمَّ لا تُرَجِّي العفرَ مِن ربَّنا وكيف لا نطمعُ في جلْبه وفي الصحيحين أتى أنه بعبيه أرحمُ مِن أُمَّه - اللَّهم إن تغفر لي، فأنت أهلُ ذاك، وإن تعذيني، فأنا أهلُ ذاك.

اللَّهم مغفرتُك أوسعُ من ذنوبي، ورحمتُك أرجى
 عندي من عملي.

أسيرُ الخطايا عند بابك واقفُ على وَجَلِ عما به أنت عارفُ يخافُ ذنوبًا لم يَغِبُ عنك غَينها ويرجوكَ فيها فَهْوَ راجٍ وحائف ومَن ذا الذي يَرجو بواكَ ويتتي ومالكَ في فَصْلِ القضاءِ مُخالِف فيا سبدي! لا تُحْزني في صحيفتي إذا تُشِرت يومَ الحسابِ الصحائف وكن مؤنسي في ظلمةِ القبر عندما يصدُ ذَوْر القُربي ويَخفُو الموالف يصنف عني عفوك الواسخ الذي يضعُ عني عفوك الواسخ الذي لن ضاق عني عفوك الواسخ الذي لتاليف

- اللَّهِم إِنِي أُعُوذَ بِكُ أَن تُحُسِّنَ فِي لُواتِح العيونِ علانِتِي، وتُقَتِّحُ فِي خَفِيًاتِ العيونِ سريري، اللَّهِم كما أَساتُ وأحسنتَ إليًّ، فإذا عُدْتُ فَعَدْ عَلَى.

- يا رب أنت أنت، وأنا أنا، أنا العوّادُ إلى اللغفرة.

يا ربِّ إِن العبد يُخفِي ذَنبَه فاستر بجلمك ما بدا من عببه ولقد أتاك وما له مِن شافع للذوبه فاقبل شفاعة شيبه للذوبه فاقبل شفاعة شيبه - اللَّهِم دَبِّرُ لنا، فإنا لا نُحْسِنُ التدبير.

- اللَّهِم استُرني فوق الأرض، وارحمني تحت الأرض، ولا نُحْزِني يومَ العرض.

فيا ربٌ كن لي مُؤنِسًا يومَ وَحَشَتي فياتِ لَمْ مَنْ فَلَيْمًا يَا فَرَانِي لِيمَا أَنْ الشَّهُ لَـمُصَدِّقُ

١.

ومَن هو مِن أهلي أَبَرُ وأشفقُ

وما ضَرَّني أني إلى اللهِ صائرٌ

 إلهي خيرُك إليَّ نازل، وشري إليك صاعدٌ، وكم من مَلَكِ كريم قد صعِد إليك مني بعملِ قبيح! أنت مع غناك عني تتحبُ إليَّ بالنعم، وأنا مع فقري إليك وفاقتي أُغَشَّ إليك بالمعاصي، وأنت في ذلك تجبرني، وتسترني، وترزقني.

- يا محسنًا إليَّ قبلَ أن أطلب، لا تُخَيِّبُ أملي فيك وأنا أطلب.

 اللَّهم ما مننتَ به فَتَمَمْهُ، وما أنعمتَ به فلا تَسْلُبْهُ، وما سترتَه فلا تَهِيَّكُهُ، وما عَلِمْتَه فاغفِرْه.

- اللَّهم إني أشكو إليك حاجةً لا يَحسُنُ بنُّها إلَّا إليك، وأستغفرُ منها، وأتوبُ إليك.

قَدُّمتُ بين يَدَيُّ نفشا الْأَنْبَتُ وأتسِتُ بين الحوفِ والإقرارِ / وجعلتُ أسترُ عن سِواكَ ذنوبَها حتى عَبِيتُ فَمُنْ لي بسِتارِ - اللَّهم استرنا بِسِنْرِكَ الجميل، واجعل تحت السُّنْرِ ما ترضى به عنا.

- اللَّهم إن استغفرك لكل ذنب رصدني فيه أعدائي لِمَتكي، فصرفتَ كيدَهم عني، ولَم تُعِنْهم على فضيحتي، حتى كاني لك مطيع، ونصرتني عليهم كاني لك وَلِي، فإلى متى يا ربِّ اعصي فتمهلني؟! وطالما عصيتُك فلم تواخذني، وسألتك -على سوء فعلي- فأعطيتني، فأي شكرٍ عندي يقوم عندك بنعمةٍ من يَمَمِكَ عليَّ؟!

- اللهم إني أخافُك مِن قِبَلِي، ولا أخافك من قِبلك، وأرجوك مِن قِبَلِكَ، ولا أرجوك مِن قِبَلي

- اللَّهم إن لم أكن أله ألا أن أبلغَ رحمَك، فإن رحمَك أهلٌ أن تبلُغني؛ رحمُك وسِعَتْ كلَّ شيء، وأنا شيء، فَلْتَسَغْنِ رحمُك يا أرحمَ الراحمين، وثُبُ عليَّ لاتوب.

- اللهم إنك خلقتَ قومًا فأطاعوك فيما أمرتهم، وعيلوا في الذي خلقتَهم له، فرحتُك إياهم كانت قبل طاعتِهم لك يا أرحمَ الراحمين. وإني لأرجو الله حتى كأنني

أرى بجميل الظنّ ما اللهُ صانغُ
– اللّهُمَّ يا ربِّ كلَّ شيء، أسألك بقدرتك على كلَّ شيء، أسألك بقدرتك على كلَّ شيء، أد تعفر لي كلَّ شيء، حتى لا تسألني عن شيء.

– اللَّهم إن لي ذنوبًا فيما بيني وبينك، وذنوبًا فيما بيني وبين خلقِك، اللَّهم ما كان لك منها فاغفره، وما كان منها لخلقِك اللَّهم عني، وأغِثني بفضلِك إنك واسمُ المغفرة.

\_ - أسألك سؤالَ مَن اشتدتْ فاقتُهُ، وأُنزلَ بِكَ عند الشدائدِ حاجَته، وعَظُمَ فيما عندك رغبتُه.

أيا مَن سَناه الحتفى وراءً حدودٍ البَشَرْ نَسِيتُك يومَ الصفا فلا تنسني في الكَدَر أيا غافرًا راحمًا يىرى ذُلُّ أمسى وغدي معاذك أن تنقِما وجلمك مالءُ الأبدِ مراعيك محضر المدى مي المشتهى سيدي جمسمي ضناه العنا

إلهي إن كانت ذنوبي قد أخافتني من عقابك؟
 فإنَّ حسنَ الظن قد أطمَعَني في ثوابك، فإن عفوتَ
 فمن أولى منك بذلك؟! وإن عذبتَ فمن أعدلُ منك
 هنالك؟!

- إلحي إن كنتَ لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصّرين؟! وإن كنت لا تقبل إلا المخلِصين فمن للمخلِطين؟! وإن كنت لا تكرمُ إلا المحسنين فمن للمسيئين؟!

ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلتُ رجائي دون عفوك سُلما تعاظَمَني ذنبي فلما قرنتُه بعفوك ربي كان عفوك اعظما فلما ذلت ذا عفو عن الذنب لم تَزَلُ عَسُدُ وتعفو مِنْةً وتكرما جَبودُ وتعفو مِنْةً وتكرما المين إليك فررتُ بننوي، واعترفتُ بخطيئتي، فلا تجعلني من القانطين، ولا تُخْزني يوم الدين.

- اللَّهم إنِ استغفرك لما أعطيتُ من نفسي، ثم لم أوفٌ لك به، وأستغفرك للنعم التي تقويتُ بها على معصيتك، وأستغفرك لكل خيرٍ أردت به وجهك فخالطي فيه ما ليس لك.

اللهم إني نصحتُ لِخَلْقك ظاهرًا، وغششتُ
 نفسي باطنًا، فهب لي غِشي نفسي لِنُضحي لخلقك.

اللَّهم ارزقني عينين هطَّالتين تَشْفيان القلبَ

بذروف الدموع، قبل أن تكون الدموعُ دمًا، والأضراسُ بجرًا.

- ربِّ قِني شُحَّ نفسي، ربِّ قِني شُحَّ نفسي.
- اللَّهم رضِّني بقضائك، وبارك لي في قَدَرك، حتى
   لا أحبَّ تعجيلَ شيء أخَّرته، ولا تأخيرَ شيء عجَّلته.
  - اللَّهم حسَّن أخلاقنا، وابسُط أرزاقَنا.
- ربٌ ارحم في الدنيا غربتي، وفي القبر وِحدتي، وطولَ مقامي غدًا بين يديك.
  - اجعل لي وُدًّا يا رحمنُ.
- اللَّهم كم من قبيح سترتَه! وكم من فادحٍ من البلاء أقَلْتُه! وكم من عِثارِ وَقَيْتُها وكم من مُكروو دفعتَه! وكم من ثناءِ جميل –لستُ اهلًا له– نَشَرتَه!
- يا ربِّ أستغفرك وأتوب إليك من مظالم كثيرة لعبادِك قِبَلِي، فأيمًا عبدِ من عبادك كانت له قِبَلِي مُظْلِمَةٌ

ظلمتُه بها في بدنه، أو ماله أو عِرضِه، وقد غاب، أو مات، ولا أستطيع ردِّها، أو تَحَلَّلُها منه، فأرضهِ عني بما شتتَ، ثم هَبُها لي من لدنك، فإن كرمَك يَسَعُ ذلك كلَّه.

ربٌ كم نعمة أنعمت بها على، قلَّ لك عندها شكري! وكم من بلية ابتليتني بها، قلَّ لك عندها صبري، فيا من قلَّ عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من رآني على من قلَّ عند بلائه صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدًا، ويا ذا النعم التي لا تُحصى عددًا، أسألك أن تصلي على عمد وآله كما صليت على إبراهيم، إنك حميد على عدد وآله كما صليت على إبراهيم، إنك حميد

آمنتُ باللهِ العظيمِ وحدَه، وكفرتُ بالجِيتِ
 والطاغوتِ، واستمسكتُ بالعروة الوثقى لا انفصامَ
 لها، والله سميع عليم.

إن لم أكن أخلصتُ في طاعيَّكُ فإنسني أطمعُ في رحميَّكُ وإنما يشفعُ لي أنني قد عِشتُ لا أشركُ في وَحَديَّكُ

- اللَّهم إنا أطعناكَ في أحبُ الأشياءِ إليك أن تطاعَ فيه: الإيمانِ بك والإقرارِ بك، ولم تغصِكَ في أبغض الأشياء أن تُعْمَى فيه: الكفرِ والجَنْعُد بك، اللَّهم فاغفْر لنَا ما بينهما، وأنت قلت: ﴿ وَأَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَبَيْنِهِمٌ لَا يَبَعُنُ اللَّه مَن يَمُوثُ ﴾ [النحل: ٣٨] ونحن نُقسِمُ بالله جَهْدَ أَيمانِنا لَتَبْعَثُ مَن يموثُ، أَفْتراكُ تَجمعُ بين أهلِ القَسَمَيْن في دارِ واحدة؟!

يا رَبِّ إِن عَظْمَتْ ذنوبي كَثْرةً فلقد عَلِمْتُ بأنَّ عفوَك أعظمُ إِن كَانَ لا يرجوكَ إِلا مُحْسِنٌ فَمِنَ الذِي يدعو ويرجو الجِرِمُ أدعوك يارب كما أمرتَ تضرعًا
فلان رُدِدْتُ فلمسن ذا يَسرَحمُ
ما لي إليك وسيلة إلا الرجا
وجميلُ عفوكَ ثم إنِّي مُسلِمُ
اللَّهم لك الحمدُ كالذي نقول، وخير مما نقول،
اللَّهم لك صلاتي ونُسُكي، وتحياي ومماني، وإليك
ملكي ولك ربِّ تُراش، اللَّهم إني أعوذ بك من عذاب
القبر، ووسوسة الصدر، وشَتاتِ الأمر، اللَّهم إني
أعوذ بك من شر ما تجيء به الربح.

اللَّهم اغفر لي مغفرة يَصْلُحُ بها شأني في الدارين، والحين رحمة أسعدُ بها في الدارين، وتُبُ عَلَيٌ توبة نصوحًا لا أنكنها أبدًا، والزمني سبيلَ الاستقامةِ لا أزيغ عنه أبدًا، اللَّهم انقلني مِن ذُلُ المعصية إلى عِزِّ الطاعة، وأغنني بجلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عَمَّن سواك، ونوِّر قلبي وقبري، وأعذني من الشر كله، واجع ليَ الخيرَ كله.

اللَّهم اجعلني صَبورًا، واجعلني شكورًا،
 واجعلني في عيني صغيرًا، وفي أعين الناس كبيرًا.

لللهم اجعلني أغظمُ شكرَك، وأكثرُ ذكرك، وأثيرُ ذكرك، وأثيمُ نُضحك، وأحفظ وَصِيتَك.

اللَّهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء،
 ولساني من الكذب، وعيني من الحيانة، فإنك تعلم
 خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

اللهم اجعل سريري خيرًا من علانيتي،
 واجعل علانيتي صالحة، اللهم إني أسألك من صالح
 ما توتي الناس من الأهل والمال والولد غير الضال
 والمُضِلِّ.

رَ مَنَ مَا اللَّهِم لِكَ الحمدُ حدًا يوافي نِعَمَكَ، ويكافئ مَنِيدَك، احدُك بجميع عاملك، ما علمتُ منها وما لم أعلم، وعلى كل حال، اللَّهم صلِّ وسلم على محمد وعلى آل محمد.

اللَّهم أعِذْنِ من الشيطان الرجيم، وأعذنِ من
 كل سوء، وَقَنْعْنِي بما رزقتني، وبارك لي فيه، اللَّهم الزمني سبيل الاستقامةِ حتى القاك يا ربِّ العالمين.

اللَّهم إنا نُحِبُ طاعتَك وإن قشرنا فيها، ونكرهُ
 معصيتَك وإن رَكِبناها، فتفصَّل علينا بالجنة وإن لم
 نَسْتَجِقُها، وخَلِّصْنا من النار وإن استوجبناها.

قُرُةَ عيني لا بُدُّ لي منك وإن أَوْحَشَ بيني وبينك الوُّلَلُ قرةَ عيني أنا الغريقُ فَخَذَ كَفُّ غريقِ عليك يَتُكِلُ حالاً، إذ ألله إذ تا أَنْ إذ الله الم

اللَّهم إني أسألك أن تباركَ لي في سمعي وبصري،
 وفي رزقي وفي خُلُقي، وفي أهلي وذريتي، وفي مماتي
 وحياي، وفي عملي، وأسألك الدرجاتِ العلا من الجنة.

اللَّهم ارحم في دار الدنيا غُربتنا، وارحم لنزول
 الموت مصرعنا، وآنِسْ في القبور وَحشتنا، وارحم بَسْطَ

أيدينا، وقَغْرَ أفواهِنا، ومَنْشَرَ وجوهِنا، وارحم وقوقَنا بين يديك.

أصبحتُ بقَغرِ حُفْرةِ مُرْتَهنا لا أملكُ من دنياي إلا كَفَنا يا من وسِعَتْ عبادَه رحمتُه مِن بعضِ عبادكِ المسيتين أنا

نزلتُ بجارٍ لا يُخَيِّب ضيفَة أَرْجَى نجاتي مِن عذابِ جهنَّمِ وإني على خوفي مِن اللهِ واثق بإنعامِهِ واللهُ أَكرمُ مُنْجِمِ

يا كثيرَ العفوِ عَمَّن كَثُرَ الذنبُ لَدَيْهُ

جاءك المذنبُ يرجو الصفحَ عن جُرمَ يَدَيْهِ أنا ضيفٌ وجزاءُ الضيفِ إحسانُ إليه - يا من لوجهه عَنَتِ الوجوهُ، بَيْضُ وجهي بالنظر إليك، واملاً فلي من المحبة لك، وأجِرنِ من ذُلُ التوبيخ غدًا عندك، فقد آن ليَ الحياءُ منك، وحان لي الرجوعُ عن الإعراض عنك، لولا حِلْمُك لم يَسَغني

لا شيء أعظم من ذنبي سوى طمعي في خشن عفوك عن بخزمي وعن زللي إن كنتُ أسرفتُ حيثًا فاقبل توبتي كرمًا وابدُل بذنبي ثوابَ الحائفِ الوَجِلِ

أجلي، ولولا عفوُك لم ينبسط فيما عندك أملي.

إليك قطع العابدون دُجى الليالي يستَبقُون إلى
 رحمتك وفضلِ مغفرتك، فبك يا إلهي أسألك لا
 بغيرك، أن تجعلني في أول زمرة السابقين، وأن ترفقني
 لليك في عليين في درجة المقربين، وأن تُلْحِقني بعبادِك

الصالحين، فأنت أرحمُ الرحماء، وأعظمُ العظماء، وأكرمُ الكرماء يا كريم.

إلى ما أشوقي إلى لقاتك! وأعظم رجايي المزائك! وأنت الكريم الذي لا يَخيب لديك أملُ الأملين، ولا يَبْطلُ عندك شوقُ المشتاقين، إلَمي إن كان دنا أجلي ولم يُمُوّلُنِي منك عملي، فقد جَعلتُ الاعتراف بالذنب وسائلَ عِللي، فإن عفوت فمن أولى منك بذلك؟! وإن عَذَبت فمن أعدلُ منك هنالك؟! إلى قد بذلك؟ وإن عَذَبت فمن أعدلُ منك هنالك؟! إلى قد فالويل لها إن لم تُسْعِدُها، إلى إنك لم تزل بي بَرًّا أيامَ حياتي، فلا تقطع عني برَّك بعد مماتي، ولقد رَجَوْتُ ممن تولاني في حياتي بإحسانه، أن يُسعقني عند مماتي بفغرانه، إلى يكف أيأس من إحسانيك بعد مماتي، ولم تُولني إلا الجميل في حياتي، إلمي إن كانت ذنوبي قد أخافتني، فإن عبتي لك قد أجارتني، فتول من أمري ما أنت أهله، وعُد بفضلك على مَن غرَّه جهله.

- إلهي لو أردت إهانتي لما هديتني، ولو أردت فضيحتي لم تسترني، فعتمني بما له هديتني، وأدِمْ لي ما به سترتني، يا أرحم الراحين، يا رحمن، يا رحيم، يا حليم، يا عظيم، يا كريم، أنا المذنب المُصرِّ، أنا الجريء الذي لا أقليع، أنا المتمادي الذي لا أستحيى، هذا مقام المتضرع المسكين، والبائس الفقير، والضعيف الحقير، والهالكِ الغريق، فَعَجُل إغاثتي وفرجي، وأرني آثار رحيك، وأذِفي بَرْدَ عفوك ومغفرتك، يا أرحم الراحين.

## مىددتُ يىدي إلىكَ فَـرُدْهـا بالعفوِ لا بـشـماتةِ الحسّادِ

- اللَّهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائسُ الفقيرُ، والمستغيثُ المستجيرُ، والوجِلُ المُشفِقُ، المُقِرَّ المعترفُ إليك بذنبه، أسألك مسألةً المسكين،

وأبتهل إليك ابتهالَ المذنبِ الذليلِ، وأدعوك دعاءَ الحائفِ الضريرِ، دعاءَ مَن خَضَعَتْ لك رقبتُه، وذلَّ لك جسمُه، ورَغِمَ لك أنفه.

يا مَن يرى ما في الضمير ويَسمعُ الت الحُدُّ لَكلٌ ما يُتَوقِّعُ يا من يُرَجِّى في الشدائِد كلّها يا من يُرَجِّى في الشدائِد كلّها يا من خزائن رزقِهِ في قولِ كُن امنيْ فإن الحيرَ عندك أجمعُ ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقريَ أدفعُ ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلتن رُدِدتُ فأيَّ باب أقرعُ ومن الذي أدعو وأهيفُ باسمه

حاشا لجودِك أن تُقَنَّطَ عاصيًا فالفضلُ أجزلُ والمواهبُ أوسعُ

- إلهي! إن كان صَعْرَ في جَنْب طاعتِك عملي، فقد كَبُر في جنب رجائك أملي، إلهي! كيف أنقلبُ مِن عندك محرومًا، وقد كان حُسْنُ ظلّي بك مَنْوطًا؟!

أسأتُ ولم أُخين وجنتُك هاربًا وأين لعبد من مواليه مَهْرَبُ يُؤَمِّلُ غفوانًا فإن خاب ظنَّه فما أحد منه على الأرضِ أخيبُ

إلهي لا تعاني فإني مُنوب مني مُنوب مني مني في منال مني في منال منالي في منالي منالي منالي المنالي الم

فكم من زَلةِ لي في الخطايا وأنت عليُّ ذو فضلِ ومَنَّ إذا فكُرثُ في قُدْمي عليها عضضتُ أناملي وقرعتُ سِئي يظن الناسُ بي خيرًا وإني لَشرُ الخلقِ إن لم تعفُ عني أُجَنُ برهرةِ الدنيا جنونًا وأفني العُمْرَ فيها بالتمني وبين يَدَيُّ مُختَبَسُ لقيلً ولو أني صدقتُ الزهدَ عنها ولو أني صدقتُ الزهدَ عنها قلبتُ الأهلها ظَهْرَ الحِيْرَ

اتجـزع مِ الموتِ هـذا الجزعُ ورحـمـةُ ربّـك فيها الطّـمَـغ ولسو بمندسوب السورى جِـشْتَـه فـرحـمـشه كـلٌ شــيء تــسَــغ - يا مَن كَتَبَ على نفسه الرحمةَ لعباده، إني من عبادك فارحمني يا أرحم الراحمين.

- لا إله إلا الله، نِعْمَ الربُّ ونعمَ الإله، أُحِبُّه وأخشاه.

فكُرثُ في نار الجحيم وحَرَها يا ويلتاه ولاتَ حينَ مناصِ فدعوتُ ربي أن خير وسيلتي يومَ المعادِ شهادةُ الإخلاصِ

ربِّ نهيتني فأبيث، وأمرتني فعصيت، ولكن:
 «لا إله إلا الله»، أشهد بهذه الكلمة شهادة خالصة من
 صميم القلب، مع شطرها «محمد رسول الله»، والخير
 كله بيديك، والشر ليس إليك.

### مهما تفكّرتُ في ذنوبي خِفْتُ على قلبي احترافَهٔ لكنه ينطفي لهيبي بذِكر ما جاء في البطاقه(۱)

(١) الإثارة إلى الحديث الذي رواه عبدالله بن عمرو "رضي الله عنها" قال معهدا قال معهدا قال المعهدا قال الله عليه قال من أمتي على رءوس الخلاق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًا، كلَّ سبحِلُ مثلَّ ألمس، ثم يقول: التُنكر من هذا شيئًا اطلعت كتبني المعانقون؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: الله عذر؟ عليك اليوم، فيقول: الله عذا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فيقول: احتصر وزنك، فيقول: يا ربّ ما هذه عليك اليوم، فيقول: احتصر وزنك، فيقول: يا ربّ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات الآليان، وأنشك وزنك، فيقول: يا ربّ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات الآليان، وزنك، فيقول: يا ربّ ما هذه السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، والمائت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يتقل مع امام الله تعالى شيءة. رواه الإمام أحمد (٢/ الله تعالى شيءة. رواه الإمام أحمد (٢/ وابن ماجه (٢/ ١/ ١٤٣٧)، والمناح والله وزنك، والمناح (١/ ١/ ١٤٣٤)، والناد على شرط مسلم، ووافقه اللهبي، ثم والقه اللهبي، ثم الألباني كما في «الصحيحة» وقم (١/٢٠).

يا رب إني لأرجو أن يكون توحيدٌ لم يعجز عن هدم
 ما قبله من كفر، لا يعجز عن محو ما بعده من ذنب.
 اللهم أدخلني الجنة بلا سابقة عذاب، ولا مناقشة حساب.

- اللَّهم لا تكِلْني إلى نفسي فأعجِزَ عنها، ولا تكلْني إلى المخلوقين فيضيَّعوني.

- اللَّهم إني أسألك فواتحَ الخيرِ وخواتَيه وجوامِعَه، وأولَه وآخِرَه، وظاهرَه وباطنّه، والدرجاتِ العلى من الجنة.

اللَّهم إنا نسألك موجباتِ رحمتِك، وعزامُ (۱) مغفرتِك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بِر، والفوزَ بالجنة، والنجاة من النار.

 <sup>(</sup>١) جمع عزيمة، وهي عقد القلب على إمضاء الأمر، أي: نطلب
 منك أن ترزقنا العزائم منا على الطاعات التي نتوصل بها إلى
 منفرتك.

یا رب قد أسرفَتْ نفسي وقد عَلِمت علمًا یقینًا لقد أحصیتَ آثاري یا مُخرِجَ الروحِ من نفسي إذا احتَضِرت یا مُخرِجَ الروحِ من نفسي إذا احتَضِرت

وفارج الكرب زحزحني عن الناو الكرب زحزحني عن الناو اللهم لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا دَيْنًا إلا تضيتُه، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة، هي لك رضًا إلا قضيتُها يا أرحم الراحمين.

- اللهم إني أسالُك الثباتَ في الأمر، وأسالُك العزيمة على الرُّشد، وأسالُك شكر نعميك، وحُسنَ عبادتك، وأسالُك لسانًا صادقًا، وقلبًا سليمًا، وأعودُ بك من شر ما تعلم، وأسالك من خير ما تعلم، وأسالك من خير ما تعلم، وأسالك علام الغيوب.

- اللَّهم قَنَّمْني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلُفُ علِّ كلَّ غائبةٍ لي بخير (۱).

 (١) أي: اجعل لي عِوْضًا حاضرًا عما غاب عليٌ وفات، أو لا أتبكن من إدراكه. - يا من لا تضره الذنوب، ولا تُنْقِصُه المغفرةُ، اغفر لي ما لا يضرك، وأعطني ما لا يُنقِصُك، إنك أنت الوهّاب.

 يا إلهي أسألك فرجًا قريبًا، ورزقًا واسعًا، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك الشكر على العافية، ودوام العافية، وأسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، برحتك يا أرحم الراحمين.

إني إليك مع الأنفاس مفتقر الرب في كل ما أرجوه من حاج يا رب في كل ما أرجوه من حاج كأنَّ جسمي أغصانُ العريشِ لَهُ في كُلِّ مِفْصَلِ عُضو كَفُ محتاج لهي أنا الذي كلَّما طال عمري زادت ذنوبي، أنا الذي كلَّما طال عمري زادت ذنوبي، أنا الذي كلَّما همتُ بترك خطيئةٍ عَرَضَتْ لي أخرى.

- وا ذنوباه! خطيئة لم تَبْلُ وصاحبُها في طلبٍ أخرى.

- وا ذنوباه! إن كانت النارُ لي مَقيلًا ومأوى.

وا ذنوباه! إن كانت المقامعُ لرأسي تُهيًّا.

ذنوبي مِشلُ أعدادِ الرمالِ
فهب لي توبة يا ذا الجلالِ
وعمري ناقصٌ في كلٌ يوم وذنبي زائدٌ كيفَ احتمالي - يا ربٌ وعِزَّتِك ما أردتُ بمعصيتك خالفتَك، ولا عصيتُك إذ عصيتُك، وأنا بجلالك جاهل، ولا لمقوبتك مُتَعَرِّض، ولا لنظرِك مُستَخِفً، ولكن سَوَّلَتْ

ولا تطعيب إلا تسبيا والمستخدة والكن سوّلَتْ لله النظريك مُسْتَخِفَّ، ولكن سَوَّلَتْ لِي نفسي، واعانني على ذلك شِقوي، وغَرَّني سِترُك المُرْخِيُّ عَلَيْ، فعصيتُك بجهلي، وخالفتُك بفعلى، فَسِن عذابك الآن مَنْ يستنقِذُني؟ وبجبل مَنْ أعتصمُ إن قطعت حبلَكَ عَني،؟

 وا سوأتاه من الوقوف بين يديك غذًا إذا قبل للمُخِفِّين: (حجوزوا،) وقبل للمثقلين: (حُطوا،) أمع المخفين أجوز، أم مع المثقلين أحط؟ - وَيْلِي كَلَّمَا كَبُرُتْ سِئِي كَثُرَتْ ذنوبِي، ويلِي كلِّما طال عمري كثرت معاصيًّ، فإلى متى أتوب؟ وإلى متى أعود؟!!

- أما آن لي أن أستحيي من ربي؟!!
إلهي يا كشير العفو عفوا
لا أسلفتُ في زمن الشباب
فقد سؤدتُ في الآفام وجها
ذليلًا خاضمًا لك في التراب
فَبيَّضُهُ بحُسنِ العفو عني
وسامحني وخَفَّفَ مِن عذابي
- إلحي، سائلٌ ببابك انقضت أيامه، ويقيت آثامه،
وانقضت شهواته، وبقيت تبعاته، ولكلٌ ضيني
قري(١)، فاجعل قراي الجنة.

(١) يقال: قرى الضيف قِرَى وقَراءً: أضافه، وأكرمه.

أنوئح على نفسي وأبكي خطيئةً
تقودُ خطايا أثقَلَتْ مني الظهرا
فيا لـذةً كانت قـلـيلًا بـقـاؤهـا
ويا حسرةً دامتُ ولم تُبْتِي لي عُذرا
اللَّهم مغفرتُك أوسعُ من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي.

ارجى عندي من ععلى.
قد أناخت بك رُوحي
فاجعل العفو قراها
فَهَيَ تنخشاك وترجو
ك فلا تقطع رجاها
ح اللَّهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسيدني
بتقواك، ولا تجعلني بمعصيتك مطرودًا، ورُضِّني
بقفاتك، وبارك لي في قدرك، وانصرني على من
ظلمني، وأرني فيه ثاري، وأوِّر بذلك عيني.

- اللَّهم إن أستغفرك مما تُبِّتُ إليك منه ثم عدث فيه، واستغفرك لما جعلتُه لك على نفسي فلم أوفِ لك به، وأستغفرك مما زعمتُ أني أردتُ به وجهَكَ، فخالط قلبي ما قد علمتَ.

- اللَّهِم اجعل لساني بذكرِك لَحِجًا، وقلبي بحبك مُنيَّمًا، وَمُنَّ علِيَّ بحُسْن إجابتك، وأقِلْني عَثْرَيَ، واغفر لي زَلْتي، فإنك أمرت عبادك بدعاتك، وضَمِئْت لهم الإجابة، فإليك يا ربِّ نصبتُ وجهي، ومددتُ يدي، فبرحتك استجب دعائي، ولا تقطع رجائي، اللَّهم إني أبرأ إليك من حَوْلي وقوتي، وأجأ إلى حولك وقوتك، اللَّهم ألبسني العافية حتى تُنتَيني بالمعيشة، واختم لي بالمففرة حتى لا تضرَّني اللنوب، واكفني كلَّ هَوْلٍ دون الجنة حتى تُنتَخين الرحم الراحين.

اللَّهم أعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها،
 وتغنيني به عن أهلها، ويكونُ بلاغًا لي إلى ما هو خيرٌ
 منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.

- اللَّهم إني أسألك أن ترفعَ ذِكري، وتضعَ دِزري، وتطهرَ قلبي، وتُحصِّنَ قَرْجي، وتغفرَ لي ذنبي، وأسألك الدرجاتِ العُلى من الجنة.

اللَّهم ما رزقتني مما أحب، فاجعله عوناً لي على
 ما تُحب، وما زويت عني مما أحب، فاجعله فراغًا لي
 فيما تحب.

– اللُّهم لا تحرمني خيرَ ما عندك بسوءِ ما عندي.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعث عنى، وارزقني العافية في الدين والدنيا والآخرة، وما ذلك على الله بعزيز، يا أرحم الرحمين، يا لطيفُ يا لطيفُ، الطف بي بلطفك الحفي.

اللَّهم إني أسالك إيمانًا لا يرتد، ونعيمًا لا ينفد،
 ومرافقة نبيّك محمد ﷺ في أعلى جنان الحلد، خائفٌ
 مستجيرٌ، تائبٌ مستغفرٌ، راغبٌ راهبٌ.

- ألّف اللّهم على الحير قلوبَنا، وأصلح ذاتَ بينِنا، واهدنا سُبُلَ السلام، وغَمّنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحشَ والفتن، ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التَّوَّابُ الرحيمُ، واجعلنا شاكرين لنعمتكَ، مُثِين بها، قابليها، وأتجها علينًا.

اللَّهم ما قلتُ من قول، أو حلفتُ من حَلِف،
 أو نذرتُ من نذر، فمشيئتُك بين يَدَيْ ذلك كلَّه، ما شئتَ
 كان، وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك.

اللَّهم ما صَلَيْتُ من صلاةٍ فعلى مَن صَلَيْتَ، وما
 لعنتُ من لعنةٍ فعلى من لَعَنْتَ، أنتَ وَلِيّْي في الدنيا
 والآخرة، تَوَقَّني مسلمًا، وألحقني بالصالحين.

- اللَّهم إنِ أسألك صحةً في إيمان، وإيمانًا في حُسْن خلق، ونجاحًا يتبعه فلاخٌ، ورحمةً منك وعافيةً، ومغفرةً منك ورضوانًا.

- اللَّهم حَبِّبُ إِليَّ الإيمانَ وزَيِّنهُ في قلبي، وكَرَّهُ إِليَّ الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ، واجعلني من الراشدين.
- اللَّهم أصرف عني السوء والفحشاء، واجعلني من عبادك المخلَّصين.
- اللَّهم عَلَّمني ما ينفعني، وانفعني بما عَلَّمتني، وزدني علمًا .
- اللَّهم يا مُعَلِّمَ إبراهيمَ عَلَّمني، ويا مُفَهِّمَ سليمانَ فَهُمْني .
- إنَّ رحمةً قَسَمْتَها على خلقِك في دار الدنيا، أصابني منها نعمةُ الإسلام، فما أعظمَ ما أرجوه من
- رسيبي منها بعمه الإسلام، حما اعظم ما ارجوه من تسع وتسعين رحمة أخّرتها ليوم الحساب! (١)

  (١) عن سلمان الفارس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: وإن الله خلق يوم خَلَق السماوات والأرض مائة رحمة، كل رحمة طِباق ما بين السماء والأرض، فبعل منها في الأرض رحمة، فها تمولف الوالدة على وليما، والزخش والطير بعشها على بعض، فإذا كان يوم القيامة الختمة الرحمة، رواه مسلم (٢٧٥٣).

 يا من أعطانا خيرَ ما في خزائنه، وهو الإيمانُ به قبل السؤال، لا تمنغنا أوسعَ ما في خزائنك، وهو العفوُ مع السؤال.

اسوال.
قالوا غذا تأتي ديارَ الحِمى
ويسنولُ الركبُ بَمَغناهم
فكلُ مَن كان مطيعًا لهم
أصبح مسرورًا بلُقياهم
قلتُ: فلي ذنبُ فما حيلتي
بأيّ وجهِ أتلقاهم
قالوا أليس العفوُ من شأنهم
لا سيما عمَن ترجًاهم
قاقي، فارحني، وحُجّي حاجي، وعُدَّي

ُلِـهَ السعالمينَ رضاكَ عـنـي وتوفِقـي لما تـرضـى مُنـائـي فحرماني عطائي إن تُردُهُ وفقري إن رضيتَ به غَنائي - إلهي، كيف أمتنع باللنب من الدعاء، ولا أراك تمتنعُ مع اللنب من العطاء؟! فإنْ غفرتَ فخيرُ راحم أنت، وإن عذَّبتَ فغيرُ ظالمٍ أنت.

- إلهي! أسألك تذلُّلًا، فأعطني تفضُّلًا.

إلهي! عرِّفي عيوبَ نفسي، وافضحها عندي؛ التضرع إليك في التوفيق للتنزُّه عنها، وأبتهل إليك بين يديك خاضمًا ذليلًا في أن تغسلني منها، عَظْمَ الذنب عندي فليَحْسُنِ العفوُ من عندك، يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة.

- أما آن لك يا مسكينُ أن تُقْلِعَ عن هواك؟! أما آن لك أن ترجع إلى باب مولاك؟! أنسِيتَ ما خوَّلك وأعطاك؟! أما خَلَقَكَ فسواك؟! أما كشف عنك الكروب، وبرزقه غذَّاك؟!

أما ألهمك الإسلامَ وإليه هداك؟!

أما قرَّبكَ بفضله وأدناك؟!

أما بِرُّه في كلِّ طرفةِ عينٍ يغشاك؟!

فقابلتَ ذلك بالغفلة وركوب الشهوات، والمبادرة بالخطايا والزلات، فنقضتَ عهلَه، وعَصَيْتَ أمرَه!

ودُمْتَ على الإصرار، وأطعتَ هواك، وخالفتَ الجبار!

آما آن لك أن تستحييَ ممن شاهدك على المعصية ورآك؟!

ومع هذا الحرمان، والبعدِ عن مولاك، إن عدتَ إليه قَبِلك وارتضاك؟!

وإن لزمت خدمتَه، قرَّبك وأدناك.

منعوكَ من نيل المودةِ والصفا لما رأَوْك عملى الخيانةِ والجفا إن أنت أرسلتَ الدموعَ تندُّمًا جادوا عليك تكرمًا وتعطفا حاشاهم أن يطلموك وإنحا جعلوا الوفا منهم لأرباب الوفا - إلهي أنا الصغيرُ الذي ربَّيَّتُه، فلك الحمد. وأنا الضعيفُ الذي قوَّيتُه، فلك الحمد. وأنا الفقيرُ الذي أغنيتَه، فلك الحمد. وأنا الجاهلُ الذي علَّمتَه، فلك الحمد. وأنا الغريبُ الذي آويتَه، فلك الحمد. وأنا الصُّعْلُوكُ (١) الذي مَوَّلته، فلك الحمد. وأنا العَزَبُ الذي زوَّجتَه، فلك الحمد. (١) الصُّغلوك: الفقير.

وأنا الساغِبُ<sup>(١)</sup> الذي أسبغته<sup>(٢)</sup>، فلك الحمد. وأنا العاري الذي كسوته، فلك الحمد. وأنا الضال الذي هديته، فلك الحمد. وأنا المسافر الذي صاحبته، فلك الحمد. وأنا الغائب الذي أدَّيته، فلك الحمد. وأنا الراجل الذي حملته، فلك الحمد. وأنا المريض الذي شفيته، فلك الحمد. وأنا العاصي الذي سترتَه، فلك الحمد. وأنا السائل الذي أعطيته، فلك الحمد. وأنا الداعي الذي أجبته، فلك الحمد. فلك الحمد ربَّنا حمدًا كثيرًا على حَمدي لك.

 <sup>(</sup>١) الساغب: من سَمَّبَ: جاع مع تعب.
 (٢) يقال: أسبغ له في النفقة: وشع عليه، وأسبغ الله عليك النعمة:
 اكملها وأنتها.

يا منتهى الأمالِ أنت كَفَلْتي وحفِظتي وحفِظتي وحفِظتي وحفِظتي وحفِظتي المحتاختي فمنعتى فمانقاد لي مُتَخَشِّعًا الله والله الله والله الله والله المحتوب ومن المغالب ضنتي ومن المغالب ضنتي وإذا سكت بداتني وإذا سالت أجبتي فإذا شكرتك زدتني فاذا شكرتك زدتني أو إن أنجذ بالمال فالموان أنت منحتي أموال أنت منحتي مناهلها، حاللهم ياكثير الخير، ويا دائم المعروف، أعطني من الدنيا ما تقيني به فتتها، وتغنيني به عن أهلها،

ويكونُ بلاغًا لي إلى ما هو خير منها، فإنه لا حولَ ولا قوةَ إلا بك.

اللَّهم إن أعوذ بك من بَعَلرِ الغنى، وجَهْدِ الفقر،
 خلقتني ولم أكْ شيئًا، ورزقتني ولم أك شيئًا، وإن مُقِرَّ
 لك بذنوبي، فإن عفوت فلا يُنقص من ملكك شيئًا،
 وإن عذبتني فلا يزيد في سلطانك شيئًا.

يا ربّ أست خملقتي وخلقت لي وخلقت مني سبحانك اللهم عالم كلّ غيب مُستَكِنً ما لي بشكرك طاقة يا سيدي إن لم تُعِنِي

- اللَّهِم لا يُهزِمُ جندُك، ولا يُخْلَفُ وعدُك، سبحانك وبمعمدك، تَحَصَّنتُ بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كلِّ شيء، واعتصمتُ بربي وربٌ كلِّ شيء، وتوكلت على الحيّ الذي لا يموت، واستدفعتُ الشرَّ كُلَّة بلا حولَ ولا قوة إلا بالله العليِّ العظيم، حسبيَ الله ونعم الوكيل، حسبيَ الربُّ من العباد، حسبيَ الحالق من المخلوقين، حسبيَ الرازق من المرزوقين، حسبيَ اللهُ وكفى، سمِعَ اللهُ لمن دعا، ليس وراءَ الله منتهى، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهُو ربُّ العرشِ العظيم.

- اللَّهم إن أشكو إليك ضَعف قوتي، وقلة حيلي، وهواني على الناس، برحمتك يا ربَّ العالمين، أنت ربُّ المستضعفين، وأنت ربي، إلى مَنْ تَكِلُني؟ إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عَدُرٌ ملكتَه أمري؟ إن لم يكن بك غضبٌ علي فلا أبالي، ولكن عافيتُك أوسعُ لي من ذنوبي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلماتُ، وصَلَحَ عليه أمرُ الدنيا والآخرة، من أن يحلً بي سخطُك أو ينزل عَليَّ عذابُك، لك المتبي حتى ترضي، ولا حول ولا قوة إلا بك.

<sup>(</sup>١) العُتْبَى: الرضا.

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبينى وبينى المعالمين خراب إذا صح منك الؤد فالكل هَيْنَ وكلُ الذي فوق التراب تراب وكلُ الذي فوق التراب تراب ومن كلٌ مم فرجًا، ومن كلٌ من عل هم فرجًا، ومن كلٌ من غير الحق، وهو حالية، وهو

 اللّهم مَنْ كان مِن هذه الأمة على غير الحتى، وهو يظن أنه على الحقى، قُردَّةُ إلى الحقى؛ ليكونَ من أهل الحقيّ.

اللَّهم إني أسألك إيمانًا يباشر قلبي، ويقينًا
 صادقًا؛ حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت إلى، وأنَّ
 ما أصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأني لم يكن
 ليصيبني.

 إلهي، أنت تُودَّدُ بنعمتك إلى من يؤذيك، فكيف تودُّدُك إلى من يُؤذَى فيك؟!

يا هادي المُضِلِّين، يا راحم المذنبين، يا مقبلَ
 عَثرات العاثرين، يا محسنُ يا مجمِلُ يا منعمُ يا متفضَّلُ،
 يا ذا النوافل والنَّعم، يا عظيمُ يا ذا العرشِ العظيم،
 اجعل لي مما أنا فيه فرجًا وغرجًا.

یا مَنْ ألوذُ به فیما أُومُلُه ومَنْ أعوذ به فیما أحماذره لا يَجْبُرُ الناسُ عظمًا أنت كاسره ولا يُهيضون عظمًا أنت جابره

- اللَّهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، أن تجعلني في حِرْزِك وحِفْظك، وجِوارِك، وتحت كَنْفِك.

يا ربٌ ما زال لُطْفٌ منك يشملني وقد تجدد بي ما أنت تعلمه فاصرفه عني كما عؤدتني كرما فمَن سواك لهذا العبدِ يرحمه

 اللَّهم اجعلنا هادین مهدیین، غیر ضالین ولا
 مُضِلین، سِلماً<sup>(۱)</sup> لاولیائك، حرباً<sup>(۱)</sup> لاعدائك، نحبُ بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك.

- اللَّهم فارجَ الهمِّ، وكاشفَ الغمِّ، مجيبَ دعوةِ المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمَهما، ارحمني رحمة تُغْنِيني بها عن رحمة مَن سواك.

يا نفش عوذي بالكريم وعَرِّجي فهُوَ الذي يُشدِي إلينا نِعمَتَهُ

<sup>(</sup>۱) السُّلم: المُسالم المُصالح. (۲) الحَرْب: المعادي المخاصم، تسميةً بالمصدر.

ويُنزَّلُ الغيثَ الذي يَروي الرُّبى مِن بعدِ ما قنطوا وينشرُ رحمته – اللَّهم إني ضعيفٌ فَقَرَّنِ، وإني ذليلٌ فأعِزَّنِ، وإني فقير فأغنني.

أتيشك بالفقر ياذا الغنى وأنت الذي لم تزل شحسنا - اللَّهم إن أسألك النعيمَ يومَ العَيْلة، والأمنَ يومَ لغ ف.

- اللَّهم سَلَّمْ سَلَّمْ.

- اللُّهم سَلِّمني، وسَلِّم مني.

اللهم ارزقني شهادة في سبيلك صادقة غير كاذبة، كاملة غير ناقصة.

يا عزيؤ يا حميدُ يا ذا العرشِ المجيد، اصرف عني
 كلَّ جبارِ عنيد.

اللَّهم إن أسألك بقدرتك التي تُمسك بها
 السمواتِ السبع أن يقعَ بعشهُن على بعض، أن تكفيناً
 بأسَ الذين كفروا، إنك أشدُ بأسا وأشدُ تنكيلًا.

- يا غفورُ يا ودودُ، يا ذا العرشِ المجيد، يا فقًالاً لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يُرام، وبمُلكك الذي لا يُضام، وبنورِك الذي ملا أركان عرشك، أن تكفيّني شر أعدائي، يا مغيثُ أغثني، يا مغيثُ أغثني، يا مغيثُ أغثني.

- اللَّهم إنك تعلم أني على إساءتي وظلمي وإسرافي أني لم أجعل لك وَلَدًا ولا نِدًّا، ولا صاحبةً، ولا كفُوًا، فإن تعذب فعبدك، وإن تغفر فإنك أنت العزيز الحكيم.

اللَّهم إني أسألك يا من لا يُعْلِطُه المسائل، ويا
 من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا يُبرمه إلحاحُ
 اللِّحْين أن تجعلَ لي في ساعتي هذه فرجًا وغرجًا من

حيث أحتسب، ومن حيث لا أحتسب، ومن حيث أعلم، ومن حيث المام، ومن حيث أرجو، ومن حيث لا أرجو، وعد لي بقلب عدوي وسميه ويصره ولسانِه ويده ورجلِه، حتى تعافيّني من شرَّه، فإن قلبَه وناصيته بيدك.

- اللَّهم رَبُّ إِبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقَ ويعقوبَ، وربَّ جبرائيلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ، ومُنْزِلُ التوراةِ والإنجيلِ والزبورِ والقرآنِ الكريم ادراً عني شرَّ أعدائي.

- أشهد أن كلَّ معبود دون عرشك إلى قرار الأرضين باطل غير وجهك الكريم، أيُّ ربِّ، أي ربِّ، أي ربِّ!

عُبيدُك بفنائك، مسكينُك بفنائك، فقبرُك بفنائك، سائلُك بفنائك، يا وَلِيَّ نعمتي، ويا صاحبي في رحدي، ويا عدي في كربتي، ويا عدي في كربتي، قد ترى ما أنا فيه فقرِّج عني، واجعل لي غرجًا.

يا من غَلُ بذكره المستكى غَفَدُ النوانبِ والمستدانة يا من إليه المستكى واليه أمر الخلق عائد يا حي ياقيوم ياصمه أنت العليم بما بُليث به وأنت عليه شاهد أنت الشرة يابديغ المليغ المناقبة أنت الشرة يابديغ التعلي عن ولله ووالد أنت الرقيب على العباد واحد أنت المعز لمن أطاعك والد والد أنت المعز لمن أطاعك والمياد المعز لمن أطاعك على والمياد المعز لمن أطاعك على والمياد المعز لمن أطاعك عامد فرخ بحولك كربتي

#### أنت الميسر والمُسهّل والمسبّبُ والمُسهّدُ والمساعد

يا من هو أقرب من حبل الوريد، يا فعًالاً لما يريد، يا من يجول بين المرء وقلبه، حُلُّ بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك، يا كافي كلَّ شيء، ولا يَكفي منه شيء، الخفينا ما يُهِمُنا من أمر اللنيا والآخرة، يا أرحم الراحمن.

- اللَّهم إِنِي أعوذ بك من شرِّ السلطان، ومن شرِّ ما تجري به أقلامُهم، وأعوذ بك أن أقول بحق أطلب به غيرَ طاعتك، وأعوذ بك أن أتزيَّن للناس بشيء يَشيئني عندك، وأعوذ بك أن أستعين بشيء من معاصيك على ضُرِّ نزل بي، وأعوذ بك أن تجعلني عِبْرةً لأحد من خلقك، وأعوذ بك أن تجعلني عِبْرةً لأحد من خلقك، وأعوذ بك أن تجعل أحدًا أسعد بما عَلَّمتَه مني، اللَّهم لا تُحزي فإنك بي عالم، اللَّهم لا تعذّبني فإنك على قادر.

- اللَّهم إني أَنْزِلُ بكَ حاجتي، وإن قصَّر رايي، وضَعُف عملي، وافتقرتُ إلى رحمتكِ، فأسألك يا قاضيَ وطنعت حسي، وحسرت بن ركب مستبي البحور (١٠ أن الأمور، ويا شاقي الصدور، كما تُجير بين البحور (١١ أن تجيرني من عذاب السعير، ومن فتنة القبور، ومن دعوة الثبور (٢٠).

- اللَّهم وما قصَّر عنه رأيي، وضَعُفَ عنه عملي وعلمي، ولم تبلغه مسالتي، مِن خيرٍ وعدتَهُ أحدًا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدًا من عبادك، فإني أرغبُ إليك فيه، وأسألك إياه، برحمتك ياربً

اللّهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني من أمر
 دنياي وآخرتي فرجًا وغرجًا، وارزقني من حيثُ لا

 <sup>(</sup>١) أي: تفصل بينهما، وتمنع أحدها من الاختلاط بالآخر.
 (٢) أي: الهلاك.

أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سواك، حتى لا أرجوَ أحدًا غيرَك.

إليك إله الخلق وَجُهي وَوِجُهَتي وأنت الذي أدعوه في السرِّ والجهرِ وأنت غياثي عند كُلِّ مُلِمَّةٍ وأنت مَلاذي في حياتي وفي قبري

– اللَّهم احفظني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك.

اللَّهم يشرني لليُسرى، وجنّبني العُسرى، واغفر
 لي في الآخرة والأولى، واجعلني للمتقين إمامًا.

- اللَّهم إنك قلت: ﴿ آدَعُونِ ٱسْتَجِبُ لَكُرُ﴾ [غافر: ٢٦]، وإنك لا تُخلِفُ الميعاد، اللَّهم إذ هديتني للإسلام، فلا تنزغني منه، ولا تنزغه مني، حتى تقبضني وأنا عليه.

- اللُّهم استعملُنا بسنَّةِ نبيِّنا ﷺ، وتوفنا على مِلَّته،

وأوزغنا بهذيه، وارزقنا مرافقته، وأورِدْنا حَوْضَه، واسقِنا مشربًا رَوِيًّا لا نظماً بعده أبدًا، اللَّهم الحقنا بنبيًّنا غيرَ خَزايا ولا نادمين، ولا خارجين ولا فاسقين، ولا مبدِّلين ولا مرتابين، واجعلنا من الذين أنعمتَ عليهم من النَّبيِّن والصَّلْيقين والشهداء والصالحين، وحسُن أولئك رفيقًا.

 اللَّهم جَنِّبنا مُضِلاتِ الفِتن، واعصِمْنا من الحِن،
 واغفِر لنا ذنوبَنا التي جنيناها في السِّرِّ والعَلَن، إنك قريب بجيب.

يا عالِمَ الأسرارِ عِلْمَ اليقينَ
يا كاشفَ الطُّرُ عن البائسينُ
يا قبالَ الأعدارِ فِسُنا إلى
ظِلْكَ فَاقبَلْ توبةَ الشائسينُ
طِلْكَ فَاقبَلْ توبةَ الشائسينُ
- اللَّهم اجعل خيرَ عُمْري آخِرَهُ، وخيرَ عملي خواتِهُ، واجعل خيرَ أيامي يومَ القاك. قَوْبَ الرحيلُ إلى ديارِ الآخره فاجعل إلهي خيرَ عمري آخره فلنن رحِمتَ فأنت أكرمُ راحمٍ وبحارُ جُودِك يا إلهي زاخره آيس مبيتي في القبور ووحدتي وارحم عظامي حين تبقى ناجره فأنا المُسَيْكينُ الذي أيامُه وَلَتْ بأوزارِ غدت مسواتره وتولَّهُ باللطفي عند مآلِه يا مالكَ الدنيا وربُ الآبِرة

- اللَّهم أمرتنا بدعائك، ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فأجِبنا كما وعدتنا، اللَّهم امنن علينا بمغفرة ما قارفنا، وإجابتك في سقيانا وسَعِة رزقنا، وحُسن عاقبتِنا. اليكَ والا لا تُشَدُّ الرَّكَائبُ ومنك وإلا فالمُؤمِّلُ خائِبُ وفيك وإلا فالغرامُ مُنضَيِّعٌ وعنك والا فالغرامُ مُنضَيِّعٌ

وهذا آخر ما قصدت جمعه من مناجاة الصالحين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

## حرمة أهل العلم

مع وترتیب محرین (رمگرین (اسیمای) مفاالدعهٔ مفاالدعهٔ

**高國國際 高門首都** 

# أدلة الحجاب

جمع دترتیب محربی (ومحربی) (اسیم به را مفااندین مفااندین

### ale Ilsan

جمع وترتیب محکرین (ریمکرین (اسیم جبل عفاالدعنه